

# 

الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار

> تأليف شـومان بن أحـمد الرملي

٢٤٤٤ ﴿ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّاللَّالِي الللَّالِيلُولِلل



#### الخصال

الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار

جميع الحقوق محفوظة بموجب اتفاق وعقد الطبعة الأولى الطبعة الأولى 1819هـ ـ 1999مر



هاتف: ٤٦٤٨٩٧٥ ـ فاكس ٤٦٤٨٩٧٥ ص. ب ١٨٢٧٤٢ عمان ١١١١٨ ـ الأردن رَقَحُ معِي (الرَّبِيِّي) رُسُكِتِي (الإزَّ (الْإِدِورَ كَرِيْتِي) سُلِيْتِي (الإزَّ الْإِدورَ كَرِيْتِي www.moswarat.com

# الخصال

الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار

تأليف محمد شومان بن أحمد الرملي



ISBN 9957 - 10 - 002 - 5

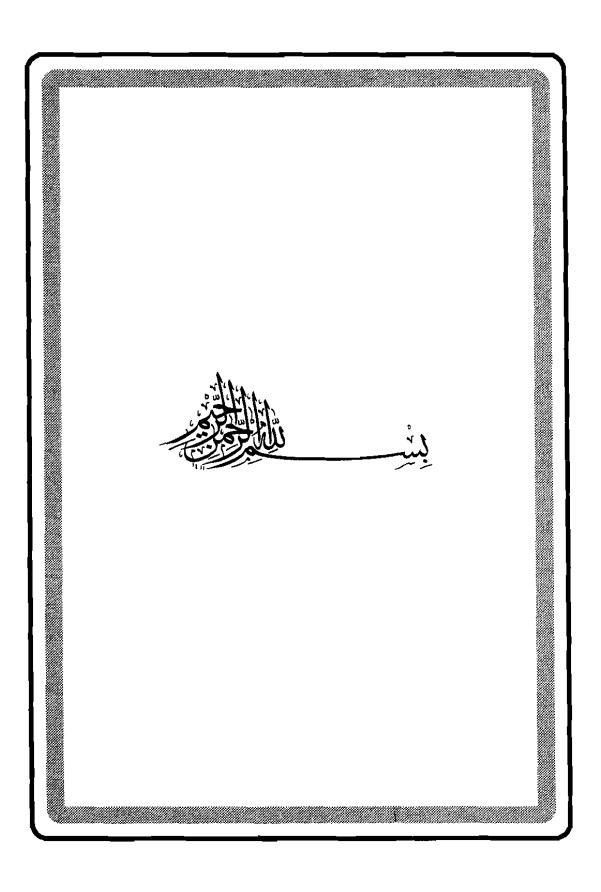



## والمقدمة

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد؛ فهذا كتاب لطيف؛ ذكرت فيه ما وقع لي من الخصال الموجبة لصلاة الملائكة ـ عليهم السلام ـ على أصحابها، أسأل الله تعالى أن ينفعني به وكل من نظر فيه، وأن يعيننا على الاتصاف بتلك الخصال؛ حتى نحظى بشرف صلاة الملائكة الأبرار، عليهم الصلاة والسلام.

واعلم أخي القارىء! أن صلاة الملائكة على

العبد: هي استغفارهم له ودعاؤهم، ويدخل في ذلك قولهم: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وغير ذلك من الدعاء؛ كما سيأتي موضحاً إن شاء الله تعالى.

وربما دخل في صلاة الملائكة على العبد سؤالهم الله تعالى أن يثني عليه، وذلك بقولهم: «اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ»(۱)؛ فإن صلاة الله تعالى على عبده: ثناؤه سبحانه عليه، وأيضاً رحمته إياه، ومغفرته له، وسيتضح هذا كله للقارىء أثناء مطالعة الكتاب بإذن الله تعالى.

وقد جاء ترتيب «الخصال الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار» كما يلى:

\_ ذكر الله تعالى .

<sup>(</sup>١) جاءت لهذه البلفظة («البلَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ») في رواية للبخاري، في حديث انتظار الصلاة بعد الصلاة. انظر (صفحة ٢٧).

- \_ الصلاة على النبي على الله على الله
  - ـ تعليم الناس الخير.
- \_ الصلاة في الصفوف الأول.
  - \_ وصل الصفوف.
  - \_ انتظار الصلاة بعد الصلاة.
    - \_ السحور.
    - \_ عيادة المريض.
    - \_ إطعام الضيف.
    - \_ إطعام الصائم الضيف.
      - \_ المبيت على طهارة.
- ــ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب.
  - \_ الإنفاق في وجوه الخير.
- \_ الإيمان بالله عز وجل والتوبة إليه واتباع سبيله.

ثم ذكرت فصلاً في بيان أن صلاة الملائكة سبب لإخراج المؤمن من الظلمات إلى النور؛ يستوجب من العبد شكر الله تعالى، واللهج بذكره جل ثناؤه.

وختمت الكتاب بفصل نبهت فيه على بعض الأحاديث التي لا تصح ؛ مما يتعلق بهذا الموضوع.

والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.

۲۲ / جمادى الآخرة / ۱٤۱٦هـ محمد شومان

\* \* \*

رَفَّحُ مجس الارَّجِي الْمُجَنِّي يَ السِّكِينِ الاِمْرُ الْمِوْدِي www.moswarat.com

# وكر راقد تعالى

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيراً . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي ذِكْراً كَثِيراً . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣].

قال ابن جرير: حدثنا علي؛ قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿اذْكُرُ وَا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً ﴾؛ يقول: لا يفرض [الله] على عباده فريضة إلا جعل لها حدّاً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال عذر؛ غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدّاً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، قال: ﴿اذْكُرُ وَا اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾(١)؛ قال: ﴿اذْكُرُ وَا اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾(١)؛

<sup>(</sup>١) [النساء: ١٠٣].

بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال، وقال: ﴿سَبُّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته؛ قال الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ﴾.

وقال ابن القيم (١): الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته؛ فقد أفلح كل الفلاح، وفاز كل الفوز.

(فائدة): قوله تعالى: ﴿ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ؛ أي: أول النهار وآخره، فأعظم ما يدخل في ذلك أداء فريضة الفجر وفريضة العصر، وما يتعلق بهما من نوافل الصلاة والذكر، ثم بعد ذلك التوفر على أذكار الصباح والمساء، والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) «الوابل الصيب» (صفحة ٩١).

### الصلاة على النبي علي

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْ صَلاَةً لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ (١)، فَلْيُقِلَّ عَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ (٢).

(تنبيه): ما جاء في هذا الحديث من صلاة الملائكة على المصلي على النبي على النبي وواضح في باب الجزاء من جنس العمل، وقد كنت نويت قبل أن يحضرني هذا الحديث أن أذكر «الصلاة على النبي ألى ضمن الخصال الموجبة لصلاة الملائكة ولو لم أجد دليلاً عليها، فالحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>١) يعني: «مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ»؛ كما في رواية «الجامع الصغير» (رقم ٥٦٢٠ ـ صحيحه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣ / ٤٤٥) واللفظ له، وابن ماجه (رقم ٩٠٧)، وغيرهما، وحسنه الألباني في «تخريج فضل الصلاة على النبي ﷺ» (رقم ٦).

ثم أقول: وكذلك الكلام على الخصلة الأولى (ذكر الله تعالى)؛ فإن الذكر لله هو الثناء عليه سبحانه، فحقيق أن يثاب صاحبه بثناء الله تعالى عليه، وهو (أعني: الثناء) صلاته عز وجل عليه، وكذلك ثناء ملائكته، وهو صلاتهم عليه، وهذه ـ والله أعلم ـ أولى الخصال بصلاة الله تعالى وملائكته، من أجل ذلك جعلتها الأولى في الترتيب؛ فليتنبه.

#### فصل

## في معنى الصلاة على النبي عَلَيْ الله

قال البخاري في «صحيحه»(۱): قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء. اه.

<sup>(</sup>۱) (۸ / ۳۲۷ - فتح). وروى قول أبي العالية القاضي المالكي بإسناده في «فضل الصلاة على النبي ﷺ (رقم ٩٥)، وحسنه الألباني في «تخريجه».

قلت: يعني بالدعاء: طلبهم من الله تعالى أن يصلي على النبي؛ أي: أن يثني عليه ﷺ.

(تنبيه): صلاتنا على النبي على تكون بإحدى الصيغ الثابتة في تشهد الصلاة، وما أكثرها! فمنها ما رواه عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عُجْرَة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي على فقلت: بلى فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم.

قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِنْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عَمِيدٌ مَجِيدٌ (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦ / ٤٠٨ بحرفه و٨ / ٣٣٥ و١١ / ١٥٢ ـ فتح)، ومسلم (٤٠٦)، وغيرهما.

#### تعليم الناس الخير

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال: ذُكِر لرسول الله ﷺ رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله ﷺ:

«فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ».

ثم قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ اللهَ وَمَ لَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ؛ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ»(١).

وعن كثير بن قيس؛ قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني جئتك من مدينة الرسول رسي المسلم العني

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) وغيره، وقال: «حديث حسن

صحيح » .

أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِياءِ، فَمَنْ أَلَا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظًّ وَافِرِ»(١).

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ؛ قال:

«مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۶٤۱) وغيره، وهو في «صحيح الترغيب ـ ط ۳» برقم (٦٧).

فِي الْبَحْر»(١).

قال ابن القيم (٢): قوله ﷺ: (إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض؛ حتى الحيتان في الماء)؛ فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصوراً على هٰذا، وكانت نجاة العباد على يديه؛ جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له، وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين؟ فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟! وقد قيل: إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره.

قال: ويؤكد هٰذا قوله: (حتى الحيتان في الماء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۱۳۳ ـ كشف) وغيره، وهو في «صحيح الترغيب ـ ط ۳» برقم (۷۸).

<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السعادة» (١ / ٦٤ - ٦٥).

وحتى النملة في جحرها)، فقيل: سبب هذا الاستغفار: أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان، والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خُلق له، وبالجملة؛ فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب له حظه منهما؛ إنما يعرف بالعلم، فالعالم مُعَرِّف له خلك ، فالمتحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلم.

#### فصل

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِر اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ

فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ الله بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ بَيُوتِ الله ؛ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الله ؛ وَخَشِيتُهُمُ الله وَحَقَّتُهُمُ الله وَحَقَّتُهُمُ الله وَعَلَيْهِمُ الله وَحَقَّتُهُمُ الله وَمَنْ بَطًا بِهِ الله وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ ؛ لَمْ يُسْعُ بِهِ نَسَبُهُ » (٢).

وعن صفوان بن عسّال المرادي رضي الله عنه ؛ قال:

أتيت رسول الله ﷺ وهو متكىء في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله! إني جئت أطلب العلم. فقال:

«مَـرْحَباً بِطَالِبِ الْعِلْمِ ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفَّهُ الْمَلائِكَةُ وَتُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى الْمَلائِكَةُ وَتُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي: أحدقت بهم واستدارت عليهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) وغيره.

يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ» الحديث(١).

وفي رواية: عن زُرِّ بن حُبَيش؛ قال: أتيت صفوان ابن عسّال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ قلت: أُنْبِطُ العلم (١). قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«مَا مِنْ خَارِج خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رضاً بِمَا يَصْنَعُ».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٢) (أنبط العلم)؛ أي: أطلبه وأستخرجه. «منذري».

## الصلاة في الصفوف الأوَل

عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية؛ يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول:

«لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ». وكان يقول:

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْصُّفُوفِ الْأُولِ».

وفي لفظ: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ اللَّوَّلِ »(١).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (رقم ٦٦٤) باللفظ الأول، وابن ماجه (٩٠) باللفظ الثاني، والنسائي (٢ / ٩٠) بلفظ: «الصَّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ»، و (٢ / ١٣) بلفظ: «الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ»، وأخرجه غيرهم، وهو في «صحيح الترغيب» برقم (٤٩٠ و١٥- ط٣).

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ». قال: «إِنَّ اللهَ قالَ: «إِنَّ اللهَ قالَ: «إِنَّ اللهَ وَعَلَى الثَّانِي؟ قال: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ». قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: «وَعَلَى الثَّانِي» الحديث(١).

#### فصل

## في استغفار النبي رَالِيَّةِ للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرة

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أن رسول الله عنه؛ أن رسول الله عليه كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً، وللثاني مرة.

وفي لفظ: كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً، وعلى الثاني واحدة(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥ / ٢٦٢) واللفظ له، والطبراني في «الكبير» (٨ / ١٧٤ / رقم ٧٧٧٧)، وغيرهما، وهو في «صحيح الترغيب» برقم (٤٨٧ ـ ط٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه باللفظ الأول ابن ماجه (٩٩٦)، والحاكم (١ / =

#### وصل الصفوف

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بهَا دَرَجَةً»(١).

#### \* \* \*

<sup>=</sup> ۲۱۲ و۲۱۷)، وأحمد (٤ / ۲۲۱ و۲۱۷)، وباللفظ الثاني النسائي (٢ / ۹۳)، وابن حبان (١٥٥٥ و٢٥٥٦ ـ إحسان). وقال الحاكم: «صحيح». وزاد الذهبي: «على شرطهما». وأخرجه غير من ذكرنا، وهو في «صحيح الترغيب» برقم (٤٨٦ ـ ط ٣).

(١) أخرجه ابن ماجه (٩٩٥) وغيره، وهو في «صحيح الترغيب» برقم (٤٩٨) الترغيب» برقم (٤٩٨).

#### انتظار الصلاة بعد الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عنه؛

«مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ؛ كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ (١)، تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ (١)، تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ؛ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُومُ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الأَكْبَرِ» (٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال:

<sup>(</sup>١) أي: عَدُوّه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢ / ٣٥٢) وغيره. قال المنذري في «الترغيب» (١ / ٢٨٤): «إسناد أحمد صالح». وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (رقم ٤٥٠).

«إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ أَوِ الطَّهُورِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هٰذَا الْمَسْجِدِ، وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّراً يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا؛ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا؛ إلاَّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ الحديث(۱).

وغن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَنَّ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَنَّ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَنَى الْمَسْجِدَ، لَا أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَنَى الْمَسْجِدَ، لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۷۷٦)، وابن خزيمة (۳۵۷)، وفي مواضع أخرى، وابن حبان (٤١٧ ـ موارد) واللفظ له، والحاكم (۱ / ١٩٧ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩١)، وغيرهم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ (١)؛ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفْعَ لَهُ بِهَا حَطِيئةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا الصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ» (١).

وفي رواية: «مَا لَمْ يُتُؤذِ؛ يُحْدِثْ فِيهِ».

ولهذه الرواية فسرت الإيذاء بالحَدَث، فكأن رواية: «مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ» كذلك. والحدث سيأتي الآن تفسيره من كلام أبي هريرة رضي

 <sup>(</sup>١) (ينهزه): ينهضه ويقيمه، وهي -كما قال النووي - بمعنى قوله بعده: «لا يُريدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢ / ١٣١ - فتح) وفي مواضع أخرى، ومسلم (رقم ٢٧٢) من «كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة . . . ».

الله عنه.

وفي رواية: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ؛ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».

وفي رواية: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». قلت(١): ما يحدث؟ قال(٢): يفسو أو يَضْرط.

وفي رواية: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ؛ لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ».

وفي رواية: «أَحَـدُكُمْ مَا قَعَـدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو رافع الراوي عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) يعني أبا هريرة رضي الله عنه.

صَلَاةٍ؛ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».

وفي رواية: «فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ».

قال الحافظ: قوله: (فإذا صلى)؛ قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة؛ لأنه ﷺ قال للمسيء صلاته: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١). قوله: (في مصلاته: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١). قوله: (في مصلاه)؛ أي: في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك

(فائدة): قال ابن أبي جمرة (٢): هل من قُبِل منه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲ / ۲۳۷ - فتح) وفي مواضع أخرى، ومسلم (۳۹۷)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) «بهجة النفوس» (١ / ١٩١).

بعض صلاته ولم يقبل البعض؛ هل يتناوله ذلك الخير أم لا؟ فالظاهر والله أعلم أنه يرجى له ذلك؛ بدليل أنه يوم القيامة تكمل له صلاته من نافلته (۱)، فهذا من أثر ذلك الدعاء؛ لأنه عز وجل تفضل عليه وقبل مكان ما عجزه من الفرض نفلاً.

(فائدة أخرى): قال ابن أبي جمرة: فيه (يعني: الحديث) دليل على فضيلة الصلاة على غيرها؛ يؤخذ

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله على يقول:

<sup>«</sup>إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِر، فَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِر، فَإِنْ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ مَنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَٰلِكَ».

أخرجه الترمذي (٤١٣)، والنسائي (١ / ٢٣٢)، وغيرهما، وهو في «صحيح الجامع» (رقم ٢٠١٦).

ذلك من كون الملائكة تبقى تستغفر له بعد فراغه منها ؛ وإن كان في شغل آخر ؛ ما دام في موضع إيقاعها فيه ، ولم يأت ذلك في غيرها من العبادات .

\* \* \*

## السحور

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عَلِيةٍ:

«إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرينَ»(١).

قال المناوي(٢): (إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)؛ أي: الـذين يتناولون السحور بقصد التقوي به على الصوم؛ لما فيه من كسر شهوة البطن والفرج الموجبة لتصفية القلب، وغلبة الروحانية على الجسمانية؛ الموجبة للقرب من جانب الرب تعالى، فلذلك كان السحور متأكد الندب جدًاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ـ كما في «الجامع الصغير» و«مجمع النوائد» (۳ / ۱۵۰) ـ، وابن حبان في «صحيحه» (۸۸۰ ـ موارد)، وغيرهما، وهو في «السلسلة الصحيحة» برقم (۱۲۵٤).

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» (۲ / ۲۷۰).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةً فَلاَ تَدَعُوهُ؛ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»(١).

قال المناوي(١): (السحور أكله بركة)؛ أي: زيادة في القدرة على الصوم أو زيادة في الأجر. (فلا تدعوه)؛ أي: لا تتركوه. (ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)؛ فلا يتركه بحال. (فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)؛ وصلاة الله عليهم: رحمتهم(١)، وصلاة الملائكة: استغفارهم لهم، وهذا ترغيب عظيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳ / ۱۲ و٤٤). وقال المنذري في «الترغيب»: «إسناده قوي». وهو في «صحيح الترغيب» برقم (١٠٥٧ ـ ط ٣).

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» (٤ / ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) هذا من صلاته سبحانه عليهم، راجع المقدمة.

فيه، كيف وهو زيادة في القوة، وزيادة في إباحة الأكل، وزيادة في الرخص المباحة التي يحب الله أن تؤتى، وزيادة في الحياة، وزيادة في الرفق، وزيادة في اكتساب الطاعة، فكأنه جعل السحور وقتاً لزيادة النعمة ودفعاً للنقمة؛ فتدبر.

\* \* \*

#### عيادة المريض

عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى؛ قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقال له علي رضي الله عنه: أعائداً جئت أم شامتاً؟ قال: لا بل عائداً. قال: فقال له علي رضي الله عنه: إن كنت جئت عائداً فإني سمعت رسول الله علي يقول:

«إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ (١) حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً؛ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ، كَانَ غُدْوَةً؛ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ »(٢).

 <sup>(</sup>١) (في خرافة الجنة)؛ أي: في اجتناء ثمرها. يقال:
 خَرَفْت النخلة أخرُفها خَرْفاً وخِرافاً. «نهاية».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱ / ۸۱)، وأبو داود (۳۰۹۹)، وابن ماجه (۱٤٤۲)، والحاكم (۱ / ۳٤۹ ـ ۳۵۰)، وغيرهم. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، =

وفي رواية: «مَا مِنِ امْرِيءٍ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً ؟ إِلَّا ابْتَعَثَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ؟ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَأَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ ».

وفي رواية: «مَا مِنْ رَجُل يَعُودُ مَرِيضاً مُمْسِياً إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحاً خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحاً خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ».

وَهٰذَهُ الرواية تفسر معنى «يُصَلُّونَ عَلَيْهِ»، وأنه: «يَسْتَغْفُرُونَ لَهُ».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>=</sup> وأقرهما الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (رقم ١٣٦٧)، والرواية الثانية في «صحيح الجامع» برقم (٥٩٣٥)، والثالثة فيه برقم (٥٩٣٥).

«مَنْ عَادَ مَرِيضاً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۰۸)، وابن ماجه (۱٤٤٣)، وهو في «صحيح الجامع» برقم (۲۲۲۳).

# إطعام الضيف

عن أنس أو غيره؛ أن رسول الله على استأذن على سعد بن عبادة؛ فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله، ولم يُسمع النبي على محتى سلم ثلاثاً، ورد عليه سعد ثلاثاً، ولم يسمعه، فرجع النبي على واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك؛ أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم أدخله البيت، فقرب له زبيباً، فأكل نبي الله على فلما فرغ قال:

«أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣ / ١٣٨) وغيره بهذا السياق، وأبو داود (رقم ٣٨٥٤) وغيره مختصراً، وصححه الألباني في «آداب الزفاف».

(تنبيه): ليس الدليل في هذا الحديث أنني اعتبرت قول النبي عَلَيْدُ: «وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ» خبراً، لا بل هو دعاء على الصحيح، وإنما وجه اعتبار خصلة «إطعام الضيف» موجبة لصلاة الملائكة؛ أن النبي عَلَيْ خَصَّ صاحبها بهذه الدعوة، ولا أعلم أنه عَلَيْ خص أحداً بمثلها غيره، فمُطْعِم الطعام حقيق ـ إن شاء الله ـ بصلاة الملائكة الأبرار، والله أعلم.

ثم أقول: أقل الأمر؛ أن إطعام المسلم مظنة لدعائه لمن أطعمه بأن تصلي الملائكة عليه، فعسى أن تستجاب دعوته.

وإنما قلت: «مظنة»؛ لأن كثيراً من الناس يغفلون عن الدعاء لمن أطعمهم، هذه واحدة، والثانية: أنه قد وردت أدعية أخرى صحيحة قد يدعو بها المُطْعَم، وليس فيها ذكر صلاة الملائكة.

ثم أقول: فإذا كان المُطْعِم صائماً فقد ورد ما يصرح أن الملائكة تصلي عليه في هذه الحال، وهو:

## إطعام الصائم الضيف

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه موقوفاً عليه: الصائم إذا أكل عنده صلّت عليه الملائكة.

قال شيخنا(۱): أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المبارك من طريق قتادة عن أبي أيوب عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو موقوف في حكم المرفوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «السلسلة الضعيفة» (۳ / ۵۰۳).

#### المبيت على طهارة

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ﷺ قال:

«طَهِّرُوا هٰذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَبِيتُ طَاهِراً إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكُ فِي شِعَارِهِ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً»(١).

وفِي لفظ: «مَنْ بَاتَ طَاهِراً بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً».

و (الشعار): هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲ / ٤٤٦ / رقم ۱۳۲۱)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۲۷ ـ موارد)، واللفظ الثاني له، وغيرهما، وهو في «صحيح الترغيب» برقم (٥٩٦ و٨٩٥ ـ ط ١)، و «صحيح الجامع» برقم (٣٨٣١).

وغيره، سمي بذلك لأنه يلي شعره.

وقوله على الله الله الله الله الله المقصود: من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأيضاً وهي أولى طاهر الجسد وما يليه من النجاسة؛ وإلا كيف يبيت الملك في شعاره؟!

(تنبيه): ينبغي لمن أراد العمل بهذه الخصلة من المبيت على طهارة؛ أن لا يغفل عن تطهير نفسه من الذنوب والمعاصي، وذلك بالتوبة إلى الله تعالى منها، وهو ما نبه عليه النبي على في الدعاء بعد إسباغ الطهارة بقوله بعد الشهادتين:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرينَ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (رقم ٥٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۱ / ١٣٥)، وأصله في «صحيح مسلم» (٢٣٤) وغيره.

# دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب

فإنه سبب لدعاء الملك الموكل به بمثل دعائه لأخيه، وذلك بقوله له: «ولَكَ بِمِثْلٍ»؛ كما جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَأْخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ(١)؟ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ »(٢).

وفي رواية: «مَنْ دَعَا لَأْخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ؛ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ».

وفي رواية: عن صفوان (وهو ابن عبد الله بن صفوان)، وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم

<sup>(</sup>١) معناه: في غيبة المدعوله، وفي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. «نووي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٣٢ و٢٧٣٣) وغيره.

الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي على كان يقول:

«دَعْوَةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ لَأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةً، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لَأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمُلَكُ الْمُوكَّلُ بهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ».

قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء، فقال لى مثل ذلك؛ يرويه عن النبي ﷺ.

قال النووي(1): وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضاً. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۷ / ۶۹).

#### الإنفاق في وجوه الخير

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً»(١).

قال ابن سعدي (٢): والتجربة تشهد بذلك؛ فلا تكاد تجد مؤمناً يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها؛ إلا وقد صبً الله عليه الرزق صبًا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق.

وقال النووي (٣): قوله ﷺ: (ما من يوم يصبح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳ / ۳۰۶ ـ فتح)، ومسلم (۱۰)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) «الرياض الناضرة» (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» (٧ / ٩٥).

العباد فيه إلا ملكان ينزلان . . . )؛ قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ؛ بحيث لا يذم ولا يسمى سَرَفاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا .



# الإيمان بالله عز وجل والتوبة إليه واتباع سبيله

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ وَمَنُولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (١) رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم . رَبَّنَا وَلَيْ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم . وَقِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم . وَقِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم . وَقِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم . وَقِهِمُ السَّيِئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ السَّيِئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ﴾ [غافر: ٧ - ٩].

<sup>(</sup>١) هذا الاستغفار والدعاء لهم هو صلاة الملائكة عليهم، وإنما أخّرت ذكر هذه الخصلة وكان حقها أن تكون في أول الكتاب؛ لأنها لم تأت بلفظ الصلاة، فأحببت أن أذكرها بعد أن يتضح معنى صلاة الملائكة، ومن أجل هذا السبب أيضاً جعلت ترتيب: «المبيت على طهارة» و «دعاء المسلم لأخيه...» و «الإنفاق...» في آخر الكتاب؛ فليعلم.

(فوائده التصريح بايمانهم مع جلائه؛ هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز بايمانهم مع جلائه؛ هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله، والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين، حسبما يصرح به قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها، وأدعى الدواعي إلى النصح والشفقة.

قال: وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم؛ من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم؛ إيذان بكمال اعتنائهم به، وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول. اه.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار؛ قال: ثنا معمر ابن بشير؛ قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن مُطَرِّف؛ قال: وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة، وأغش العباد للعباد الشياطين، وتلا: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ

<sup>(</sup>۱) «محاسن التأويل» (۱٤ / ۲۲۰) بتصرف يسير.

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية. اه.

وقال خلف بن هشام البزّار القارى (۱): كنت أقرآ على سليم بن عيسى ، حتى قرأت يوماً ﴿حَمْ المؤمن ، فلما بلغت إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فلما بلغت إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بكى بكاءً شديداً ، ثم قال لي: يا خلف! أما ترى ما أعظم حق المؤمن؟! تراه نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ بغداد» (۸ / ۳۲۳ ـ ۳۲۴).

#### فهع

في أن صلاة الملائكة على المؤمنين سبب لإخراجهم من الظلمات إلى النور يستوجب الشكر منهم لله تعالى

قال جل ثناؤه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي غَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣].

قال ابن سعدي (١): يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن» (٤ / ١٥٧ \_ ١٥٨).

أوراد الصباح والمساء، وأدبار الصلوات الخمس، وعند العوارض والأسباب، وينبغي ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن الكلام القبيح.

﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما.

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ ؛ أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه ، وصلاة ملائكته ودعائهم ؛ ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل .

فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين؛ تستدعي منهم شكرها، والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم، وجعل حملة عرشه \_ أفضل الملائكة \_

ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا؛ فيقولون: ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم . رَبّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ الْجَحِيم صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وقال ابن كثير: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ ؛ هذا تهييج إلى الذكر؛ أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم ؛ كقوله عز وجل: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴾ وَالْبِعْرَة : ١٥١ و١٥٢].

قال: وقوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّلُورِ ﴾؛ أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء

ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين.

قال ابن القيم (١): فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته؛ إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته، وأخرجهم من الظلمات إلى النور؛ فأيّ خير لم يحصل لهم؟! وأيّ شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم! ماذا حرموا من خيره وفضله؟!

(تنبيه): تقدم في أول الكتاب الاستدلال بهذه الآيات (الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣) على أن ذكر الله تعالى سبب لصلاة الملائكة على الذاكر؛ فراجعه إن شئت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الوابل الصيب» (صفحة ٩١).

#### فهع

# في أحاديث غير صحيحة في هذا الباب

«مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا...؟ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ».

أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) وغيره، وهو في «السلسلة الضعيفة» برقم (٢٤).

«إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ
 الصُّفُوفِ».

أخرجه أبو داود (رقم ٦٧٦) وغيره، وهو في «ضعيف الجامع» برقم (١٦٦٨).

وقد تقدم أنه صحيح بلفظ: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ

يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ».

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفُوفَ، وَلاَ يَصِلُ عَبْدُ صَفًا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مِنَ الْبرِّ».

أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ كما في «الفتح الكبير» و «الترغيب»، وقال المنذري: «رواه الطبراني في «الأوسط»، ولا بأس بإسناده».

وهو في «ضعيف الجامع» برقم (١٦٦٧).

﴿ لَا يَمْسَحِ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ صُدْغَيْهِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ أَثَرُ الشَّجُودِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢ / ٥٦ - ٥٥ / رقم ١٣٤). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «فيه أيوب بن مدرك وهو كذاب».

قلت: وهو \_ أيضاً \_ (أعني: أيوب) في «حديث

العمائم» الآتي الآن.

﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ
 الْعَمَائِم يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ كما قال السيوطي في «الجامع الصغير» (١٦٦٥ ـ ضعيفه)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»، وقال: «لا أصل له».

﴿إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَزَالُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ١٠٣٩) وغيره. وقال الهيثمي في «المجمع» (٥ / ٢٤): «فيه مِنْدَل بن علي، وهو ضعيف جدّاً، وقد وثق».

وهو في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (١٧٩٠).

«أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ! أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ،
 وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟!».

أخرجه ابن ماجه (١٧٤٩) وغيره. وقال شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ١٣٣١): «موضوع».

«الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائكَةُ».

أخرجه الترمذي (٧٨٤)، وابن ماجه (١٧٤٨)، وغيرهما، وهو في «ضعيف الجامع» برقم (٣٥٢٧).

وتقدم أنه صح قول ابن عمرو رضي الله عنه: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة.

● «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فِي رَمَضَانَ مِنْ كَسْبِ حَلَالٍ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِيَ رَمَضَانَ كُلَّهَا، وَصَافَحَهُ جِبْريلُ...».

وفي رواية: «وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر».

أخسرجه ابن عدي في «الكامل» (٢ / ٢٢١ ) والسطبراني في «الكبير» (٦ / ٢٦١ / رقم

1171 و1777)، وغيرهما، وهمو في «السلسلة الضعيفة» برقم (١٣٣٩).

وأُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسُ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا...».

أخرجه أحمد (٢ / ٢٩٢) وغيره، وأحسن أحواله أنه ضعيف، ضعفه جمع من العلماء.

«مَنْ قَرَأً ﴿ حَمْ ﴾ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ ؛ أَصْبَحَ
 يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ ».

أخرجه الترمذي (٢٨٨٨). وقال شيخنا في «ضعيف الجامع»: «موضوع».

«مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ أُوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥ / ٢٦) وغيره، وهو في «ضعيف الجامع» برقم (٥٧٩).

«عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ ، فَمَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ عَسَلَ إِلَّا وَتَسْتَغْفِرُ مَلاَئِكَةُ الْبَيْتِ لَهُ ، فَإِنْ شَرِبَهُ رَجُلُ دَخَلَ فِي جَوْفِهِ أَلْفُ دَوَاءٍ ، وَخَرَجَ مِنْهُ أَلْفُ دَاءٍ ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ ؟ لَلْهُ تَمَسَّ النَّارُ جِلْدَهُ » .

 لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جِلْدَهُ » .

أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (باب ذكر العسل)، وقال: «هذا حديث موضوع، وجمهور رواته مجاهيل».

وقال الذهبي في «ترتيب الموضوعات»: «هذا باطل، وسنده ظلمات».

قلت: لعل الذي وضعه كان بائع عسل، فأراد نفاقه!!

#### تم الكتاب

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



# ولفهرس

- المقدمة.
- ٩ ذكر الله تعالى.
  - ١٠ فائدة.
- ١١ الصلاة على النبي ﷺ.
  - ۱۱ تنبیه.
- ١٢ فصل في معنى الصلاة على النبي عَلَيْهُ.
  - ۱۳ تنبیه.
  - ١٤ تعليم الناس الخير.
    - ۱۷ فصل.
  - ٢٠ الصلاة في الصفوف الأول.
- ٢١ فصل في استغفار النبي ﷺ للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرة.
  - ٢٢ وصل الصفوف.
  - ٢٣ انتظار الصلاة بعد الصلاة.
    - ۲۷ فائدة.

- ۲۸ فائدة أخرى.
  - ۳۰ السحور.
- ٣٣ عيادة المريض.
- ٣٦ إطعام الضيف.
  - ۳۷ تنبیه.
- ٣٨ إطعام الصائم الضيف.
  - ٣٩ المبيت على طهارة.
    - ٠٤ تنبيه.
- ٤١ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب.
  - ٤٣ الإنفاق في وجوه الخير.
- ٤ الإيمان بالله عز وجل والتوبة إليه واتباع سبيله.
  - ٤٦ فوائد.
- 29 فصل في أن صلاة الملائكة على المؤمنين سبب لإخراجهم من الظلمات إلى النور يستوجب الشكر منهم لله تعالى .
  - ۲٥ تنبيه.
  - ٥٣ فصل في أحاديث غير صحيحة في هذا الباب.
    - **٩٥** الفهرس.

التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني: دار الحسن للنشر والتوزيع هاتف ٤٦٤٨٩٧ ـ عمان ١١١١٨ ـ الأردن



#### www.moswarat.com



#### الخصال

الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار



هاتف ٢٦٤٨٩٧٥ ـ فاكس ٤٦٤٨٩٧٥ ـ ص.ب ١٨٢٧٤٢ ـ عمان ١١١١٨ ـ الأردن

ISBN 9957 - 10 - 002 - 5